# النه على المنطأ من المنطق المنط

# مُأْلِيفٍ \*

الامام المحافطة أبي عمسر بوسف بن عبد الله أبن عمسه بن عبد البر المنسري الآن لسي المرد عمد الله المديد الله الله

# الجزء الاول

### حققه وعلق حواشيه وصححه

الأستاذ مصطلى بن أحمد العلوى الأستاذ عمد عبد الكبيم البكرى مديس دار الحديث الحسنية و مديس دار الحديث الحسنية 1967 م.

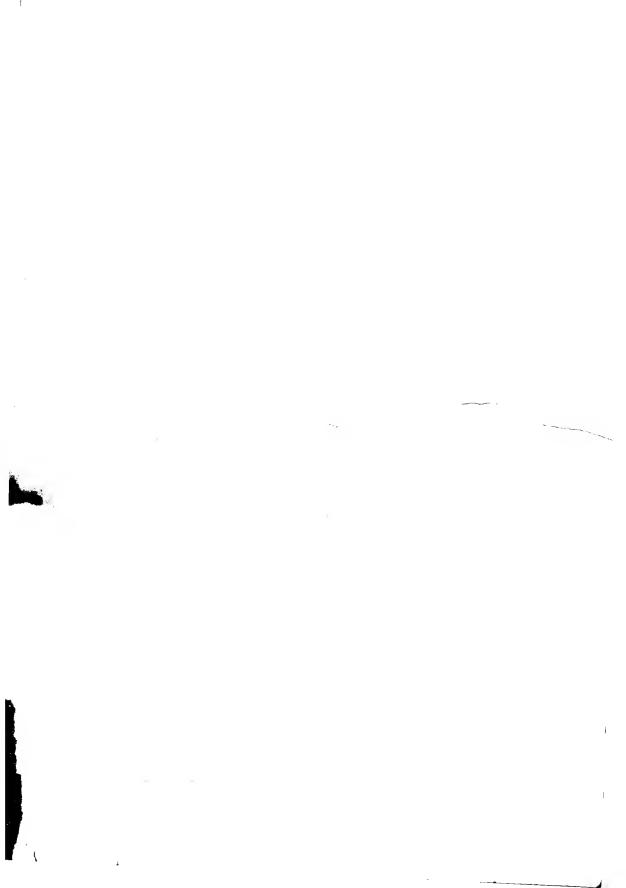



الأسلامي بطبع « كتاب التمهيد ، لها في الموطا من المعاني والأسانيد » ، والصلاة والسلام على القائل ليبلغ الشاهد الغائب ، فرب مبلغ أوعى له من سامع ، وعلى آله واصحابه وكل من لهم بالاحسان تابع .

أما بعد ، فاليك يا امير المؤمنين ، وحامى حمى الوطن والدين ، ورافع راية العلم بين المسلمين ، اقدم ثمار غرسك الوارف الظلال ، ليجتنيها طلاب المعرفة أجيالا بعد أجيال .

فهذا يا مولاى كتاب التمهيد ، وبروزه اليوم للعالم الاسلامى فتسع جديد ، لانه ذخيرة عظمى في علم الحديث وفقهه ورجاله . وقد ادخره الله تمالي لجلالة الحسن الثاني ليكون طبعه في زمانه من أجل أعماله .

ومند عهدتم الى يا مولاى ببعث التراث الاسلامى المجيد ، وقسم الشؤون الاسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تجند للبحث والتنقيب ، لتلبية رغبة جلالتكم ، فقد اشخصت عالما لمكتبة اسطنبول بتركيا استطاع ان يصور تسعة اجزاء من نسخة مكتوبة بخط مغربى ، وكلفت الاستلايس

مولاى المصطفى بن احمد العلوى والسيد محمد عبد الكبير البكرى بالسهر على انجاز الجزء الأول ، ويسرت لهما اسباب العمل والاتصال بالخزانة الملكية العامرة ، والمكتبة العامة بالرباط ، كما اننا توصلنا كذلك من سعادة سفيرنا السابق بالعراق ، الاستاذ السيد عبد الهادى التازى بشريط هام جلبه لنا من العراق ، سيفيدنا كثيرا فيما نحن بصدده ، واننا اذ نجزل له الشكر، نثنى احر الثناء، على الجهود التى بدلها الاستاذ مولاى المصطفى العلوى ودفيقه السيد محمد عبد الكبير البكرى ، وعلى ما قامت به المطبعة الملكية من جهود ، ونرجو أن نتمكن من طبع سائر الاجزاء حتى يتم الكتاب فى مدة قريبة بحول الله .

مولای ، اننی اذ اتقدم الی سدتکم العالیة بالله ، بالجزء الاول من کتاب « التمهید » ، اشهد الله عز وجل ان هذا الکتاب وغیره سیثنی علیك . فقد ارضیت الله فی کتابه ، وارضیت رسوله فی سنته ، وها انت یا مولای بما خصك الله به من تبحر فی العلوم ، وقوة فی الایمان ، یحلی عقد ذکرك جید الزمان ، وتصل حاضرك بماضی والدك ، مفخرة ملوك الاسلام ، وبطل التاریخ ومعجزة الدهر ، جلالة مولانا محمد الخامس رضی الله عنه وارضاه ، وجعل جنة الفسردوس مشواه .

مولای ، اعز الله هذا الدین بعزك وامجادك ، واقر عینك بسمو ولی عهدك وسادتنا الأمراء اولادك .

احمد برگاش

# تصدير

الحمد لله الذي رفع منار العلم بين الأنام ، وجعله سبباً الى نيل رضاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء،وسيد الأصفياء،وعلى آله وصحبه،ومن احتدى بهديه واسترشد بسنته الى يوم الدين،وسلم تسلياً كثيرا .

وبعد، فمن الله علينا وسابغ نعمه ان مهد لنا السبيل لخدمة السنة المطهرة، باعداد كتاب من أجل كتب فقه السنة، طالما تطلعت اليه النفوس، واشرأبت الأعناق، في ارجاء العالم الاسلامي، ذاك مو كتاب « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » تأليف الامام الحافظ الحجة أبي عسر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، رحمه الله ورضي عنه .

وهو كتاب فريد فى بابه ، موسوعة شاملة فى الفقه والحديث ، ونموذج فذ فى أسلوبه ومنهجه ، رتبه المؤلف بطريقة الاسناد ، على أسماء شيوخ الامام مالك ، الذين روى عنهم ما فى الموطأ من الأحاديث ، وذكر ما له عن كل شيخ، مرتبا على حروف المعجم ، فبدأ بمن اسمه ابراهيم ، ثم اسماعيل، واسحاق ، ثم أيوب الغ ، وختم بمن اسمه يحيى ، ويونس ، ويعقوب ، وأخيرا بالكنى ثم البلاغات .

وقد اقتصر فيه على ما ورد عن الرسول عليه السلام من الجديث ، متصلا ، أو منقطعا ، أو موقوفا ، أو مرسلا ، دون ما في الموطأ من الآراء والآثار ، لأن هاته أفردها بكتاب آخر سماه « الاستذكار ، لمذاهب علماء

الأمصار ، فيما نظمه الموطا من معانى الراى والآثار » ، وقد قضى فى تاليف كتاب التمهيد أكثر من ثلاثين سنة ، كما يغيده قوله :

سمير فوادى من ثلاثين حجة وصاقل ذهنى والمفرج عن همى بسطت لهم فيه كلام نبيهم لما في معانيه من الفقه والعلم وفيه من الآداب ما يهتدى به الى البر والتقوى ، وينتيعن الظلم

وهذا لعمر الحق وصف كاشف لكتاب التمهيك ، مبين لا يحتساج السي مزيد .

وقد وصفه الامام الحافظ أبو محمد ابن حزم فقال : انه كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا ، فكيف أحسن منه .

وقد مضى على تأليفه ما يقرب من ألف عام ، ورغم كثرة المتحدثين عنه والمقتبسين منه فى كتب الفقه ، لاسيما فقهاء المالكية ، فانه لا تكاد توجد منه نسخة كاملة فى اية مكتبة حسبما نعلم ، وانما هى أجزاء متفرقة هنا وهناك .

« وعند ما صبح العزم على اخراج الكتاب طبقاً لتعليمات جلالة الملك أيده الله ، استوردت الوزارة مصوراً على أشرطة لتسعة أجزاء من نسخة موجودة بمكتبة اسطنبول بتركيا ينقصها جرآن ، وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي واضبح » .

- ت) فالأول منها يبتدى، بالمقدمة التى أولها بعد البسملة والصلاة
   على النبى صلى الله عليه وسلم: قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن
   عبد البر النمرى الحافظ رضى الله عنه: الحمد لله الأول والآخر الخ.
- والثانى يبتدى، بالحديث السابع لجعفر بن محمد بن على
   ابن حسين .

- 3) وجزء آخر يبتدى، بالحديث السابع لابى النضر سالم مولى عمر ابن عبيد الله .
- 4) وجزء آخر يبتدىء بالحديث الخامس والعشريس لعبد الله
   ابسن دينسار .
  - 5) وآخر يبتدى بالحديث الرابع لعبد الله بن يزيد .
  - 6) وآخر يبتدى بالحديث الثالث لمحمد ابن شهاب الزهرى .
  - 7) وآخر يبتدى بالحديث الثاني لمحمد بن المنكدر عن أميمة .
- 8) وآخر يبتدىء بالحديث الخامس والاربعين لنافع عن ابن عمر.
- وأما الأخير فيبتدى، بالحديث الثانى والعشرين ليحيى بن سعيد
   الأنصارى وينتهى بقوله رحمه الله قد أتينا على ما قصدنا والحمد لله .

وقد اتخذنا هاته النسخة اساساً لاخراج الكتاب واعداده للطبع، رغم أنها غير كاملة، اعتماداً على ظن قوى في ان ما بها من نقص يوجد في الأجزاء المتفرقة الموجودة بالمكتبة العامرة .

وقد بحثنا في المكتبتين فوجدنا بهما الأجزاء التالية .

الأول يحمل رقم (جـ 13) ويبتدىء بالمقدمة تليها ترجمة الامسام مالك وينتهى بالحديث الرابع لحميد بن قيس الأعرج المكى .

وثان يحمل رقم (جـ 13) أيضاً ويبتدى، بالعديث السادس والثلاثين لزيد بن اسلم مولى عمر بن الخطاب .

وثالث يحمل رقم (ق 59) ويبتدى العديث الثالث والستين لمحمد ابن شهاب الزهرى .

ورابع يحمل رقم (ق 144) ويبتدى، بأحاديث محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري .

وخامس يحمل رقم (ق 6ت) ويبتدى، بالحديث الثامن والعشرين ليحيى ابن سعيد الأنصاري وينتهي با"خر المبلاغات فهو الأخير .

وسادس يحمل رقم (ق ١٤) يبتدىء بحديث يونس بن حماس وهو الآخــر أيضــاً .

ويوجد بالخزانة الملكية العامرة سغر ضخم مسجل تحت عدد (927) يبتدىء من الحديث السادس للعلاء بن عبد الرحمان وينتهى بالحديث الثاني والخمسين من احاديث هشام بن عروة .

وعند فحص هاته الأجزاء وترتيبها وجد أنها تكاد تكون نسخة فيها بتر بين الأول والثاني ، وفيما قبل الأخير .

ولدينا شريط هام يبتدىء من الأول مصور من احدى مكتبات العراق اهداه للوزارة صديقنا الاستاذ السيد عبد الهادى التازى السفير السابق بالعراق جزاه الله خيرا .

كما توجد بخزانة جامعة القرويين العامرة بفاس مجموعة أوراق من التمهيد غير مرتبة يمكن الاستفادة منها عند الحاجة .

تلك هي المخطوطات التي نعتمد عليها في تحقيق الكتاب وضبط واخراجه للطباعة اوالأمل قوى في أن نجد في المستقبل ما يفيد في هذا الميدان، ويتمم ما عساء يكون من نقص فيما بين ايدينا، بفضل الله وحسن عونه وتوفيقه .

# منهج التحقيسق

سلكنا في تحقيق الكتاب واعداده طريقاً وسطا، فلم نكثر من التعاليق والشروح ، لأن المؤلف رحمه الله قام بهذا الواجب أحسس قيام ، فشرح المفردات الصعبة ، وساق لها ما يكفى من الشواهد ، وبسط القول فى كل ما من شأنه أن يشكل على القارىء، باسلوب سهل رصين فى متناول الجميم .

اما تراجم الرجال فقد اختصرنا الكلام فيها، مقتصرين على ذكر مسا يفيد فنياً في ميدان الجرح والتعديل ، كالثقة ، والامانة ، والصدق ، وقوة الحفظ ، أو اختلاله ، لعلة الكبر أو غيرها ، وأحيانا نذكر بعض شيوخ أو تلاميذ المترجم له ، وطبقته ، ووفاته ، كلما امكن ذلك، لأنه يعين على معرفة الاسناد واتصاله أو انقطاعه ، وقد نتعرض لضبط الاسماء بالكلمات كلما كان ذلك ضروريا أو مفيدا ، وقد سلكنا التراجم في أرقام متسلسلة لكل جنء من الكتاب ، تجنباً للبس والتشويش .

اما تصحيح الاخطاء التى نعثر عليها فى المخطوطات فذاك ما كان محط العناية الكاملة ، ومبعث المصاعب الجمة ، فليس بين إيدينا مراجع عدا نسختين قد تتفقان فى وجود تحريف ، أو تصحيف ، أو نقص ، وليس ثمة من كتب على التمهيد شرحاً أو تعليقاً، فهو لا يزال سراً من أسرار المخطوطات النادرة الوجود ، وكثيراً ما قضينا من جراء ذلك الايام والاسابيع فى البحث عن مصادر لتحقيق جملة أو اصلاح خطأ ، وعندما يضيق بنا مجال البحث نعتمد فى الأخير على الفهم ، ونتحرى جهد المستطاع ، مستلهمين توفيسق نقد وهديه سبحانه .

اما الفروق فقد اثبتناها أسفل الصفحات مفصولا بينها وبين المتن بخط ، وكذلك بينها وبين التراجم ، ونشير اليها بالأحرف الأبجدية ونرمز الى النسخة المصورة من تركيا بحرف الألف (۱) والى النسخة الاخرى بحرف الباء (ب) والى وجود الكلمة في احداهما بالنقطتين العموديتين التفسيريتين هكذا: وبالخط الافقى علامة النقص الى عدم وجود الكلمة في احداهما هكذا ().

فهثلا يوجد في نسخة حدثنا وفي أخرى أخبرنا فنضع ذلك هكذا .
حدثنا : أ ، أخبرنا : ب ومعناه أنه في النسخة الأولى حدثنا وفي الثانية أخبرنا .

واذا كانت الكلمة موجودة في النسخة الأولى ناقصة في الاخرى فاننا نكتب ذلك مكذا مثلا . وسلم : أ ـ ب . ومعناه أن كلمة وسلم موجودة في نسخة (أ) ناقصة في نسخة (ب) .

اما الفاظ الحديث والآيات القرآنية فقد كتبناها متميزة بالأسود، تيسيراً على القارى، وعمدنا الى اثبات ما تمتاز به أية نسخة من زيادة ليست في الاخرى،ونبهنا الى ذلك،كما وقع في ترجمة الامام مالك رضى الله عنه، فهى في الاخرى،ونبهنا الى ذلك،كما وقع في النسخة الثانية،وقد قابلناها عند التصحيح بنسخة للترجمة خاصة،عثرنا عليها في مخطوط يضم عدة رسائل بالمكتبة العامة،مسجل تحت عدد (940 – كه)،وأشرنا عند تحقيق الترجمة الى هاته النسخة بحرف الكاف،الأنه عنوان القسم الذي يوجد به هذا المخطوط بالمكتبة . وقد أثبتنا أرقام صفحات النسخة المعتمدة على الهامش أمام نجمة صغرى بين هلالين توجد قبل الكلمة التي تبتدي، بها الصفحة مشيرين بحرف (و) الى وجه الورقة وبحرف (ظ) الى ظهرها نظراً الى أن المخطوطات ترقم أوراقها لا صفحاتها .

فتجد في هامش صفحة 2 من الكتاب (2-e) وفي هامش صفحة 4 (2-e) امام العلامة ومعنى ذلك أن كلمة (2-e) هي أول وجه الورقة رقم 2 من النسخة الأصلية . وكلمة (2-e) من صفحة 4 هي أول ظهر الورقة رقم 2 من النسخة الأصلية كذلك .

أما الفهارس فقد وضعنا فهرساً للفصول والأحاديث والمسائل الفقهية ، فالكتاب غير مرتب على أبواب الفقه كما جرت العادة،ومن ثم كان من الصعب على من يريد البحث عن مسألة فقهية أن يعثر عليها بدون هاته الفهارس،فيضطر الى أن يتصفح الكتاب كله لكى يجد ما يريد . ووضعنا فهرساً للاعلام المترجم لها، مرتباً على حروف المعجم،منتظماً في أرقام متسلسلة،مع ذكر المراجع،لكسى يتمكن الباحث من مراجعة الترجمة بتوسع في أصولها أن اقتضى الحال ذلك .

وأخيراً وفاننا ونحن نضع هذا الجزء من كتاب التمهيد بين أيدى القراء الكرام نامل أن يتحقق الغرض من عملنا هذا ، وأن ينال رضى الله سبحانه وتعالى ورضى أمير المومنين جلالة الحسن الثانى أيده الله ونصره ، ورضى جميع القراء في العالم الاسلامي وفي كل مكان ، وأن يوفقنا الى الاستمرار في اخراج الأجزاء الأخرى بالتتابع، حتى نقوم بالواجب كاملا بحول الله وحسن عونه وتوفيقه، آمين .

الرباط في 20 صفير 1387 مصطفى العلوى الرباط في 30 مايسة 1967 محمد عبد الكبير البكرى

# زجز المؤلف

هـو يـوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النسرى القرطبي، كنيته أبو عمر، ويلقب بجمال الدين، ينتهي نسبه ألى النمر بن قاسط ابن هنب بن اقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، فهو من بنى عدنان نسبه عربى صريح أصيل . وقد نزلت بطون ربيعة باقليم وادى آش من بلاد الأندلس، واشتهر هذا المكان باسمهم ، كما اشتهرت عدة أماكن باسماء القبائل العربية الأخرى التي نزلت بها ابان الفتح الاسلامي وبعده .

مولسه : ولد أبو عبر يوسف بن عبد الله رحمه الله ذوال يسوم المجمعة والامام يخطب فوق المنبر وهو اليوم الخامس والعشرون من ربيع الثاني سنة ثمان وستين وثلاثمائة هجرية الموافق للتاسع والعشرين نوتبر من السنة الشمسية، حدث بذلك عنه طاهر بن مفوز فقال : أرانيه أبو عمسر مكتوباً بخط والده عبد الله رحمه الله ، وقد كان والده من الشعراه البارعين ، وأهل الترسيل والأدب ، ويقال انه لم يأخذ عن والده ، لأن هذا مات قبل أن يشب أبو عمر ويبلغ سن التعلم .

نشساتسه: نشسا أبو عمر في مدينة قرطبة وقد كانت يومئذ عاصمة الخلافة بالأندلس وسرير الملك ، ومدينة العلم والغضل والحضارة ، احتضنت فطاحل العلماء من كل فن ، وكانت مستقر السنة والجماعة ، نزلها جملة من

التابعين وتابعى التابعين ، وقيل ان بعض الصحابة نزلها والله أعلم ، وقد سطع في أفقها نجوم المعرفة من كل فن ، والذين لا شغل لهم الا التبحر في شتى أنواع المعرفة، فازدهرت لذلك فنون الآداب والعلوم ، وأصبحت مركز الحضارة الاسلامية في المغرب ، وقبلة الأنام فيه ، ولكثرة علمائها ، واشتهار أهلها بالتمسك بالسنة ، صار عملها حجة في بلاد المغرب ، فكانوا يحكمون بسا جرى به عمل أهل قرطبة ، وكان الناس يشدون الرحال اليها لرواية الحديث ، ودراسة الأدب والفقه والفلسفة ومختلف العلوم ، كالطب والهندسة والفلك وغيرها ، وقد امتاز الاندلسيون جميعاً وبصفة أخص أهل قرطبة بالحرص على طلب العلم والتفاني في اقتناء الكتب ، ومن ثم انتشرت المكتبات في سائسر الأوساط ، وكثر الوراقون والنساخ ، وتنافس الناس في اقتناء نـوادر المخطوطات ، وتباهوا بامتلاك المخطوط الفلاني ، والكتاب الفلاني ، وصاد ذلك عندهم من مفاخر الأسر وأمجادها .

وأصبح العلماء عند أهل قرطبة مكان التبجيل والتعظيم والتوقير والاحترام ، يشار اليهم بالبنان ، ويحال عليهم عند أخذ الرأى ، ويكال لهم النناء باللسان ، يكرم جوارهم ، وتقضى حوائجهم ، ويوخذ في المهمات رأيهم ، وهم المرجع عند الحل والعقد .

فى هذا الافق العلمى الزكى شب ونشأ وترعرع مؤلفنا أبو عسر يوسف ابن عبد البر رحمه الله ، وفيه تفقه وأخذ عن كثير من فطاحل العلماء وفحول السنة ، وكتب بين أيديهم ، ولازمهم ودأب فى طلب العلم ، سيما الفقه، والحديث، فقد تفنن فيه وبرع براعة فاق فيها من تقدمه من رجال الأندلس ، فأتقن علوم السنة والقراءة ضبطاً وحفظاً وفهماً ، حتى حاز لقب حافظ المغرب بدون منازع ، وكان ناصراً للسنة ، مستقل الفكر ، بعيداً عن الجمود ، ومن ثم كان يبغض التقليد ، فهو مجدد بارع فى الفقه والحديث ، مجتهد فى استنباط

المسائل الفقهية والأحكام ، ذو بسطة في الاستدلال والحجية على آرائه وفهمه ، وهذا ما يدركه القارى الكريم في كتابي « التمهيك » والاستذكار، وغيرهما من مؤلفاته القيمة ، فهو يمحص آراه الأئمة المجتهديسن ، فيقبسل ، ويرفض ، ويرجح ، ويستدل لرأيه بالسنة ، ويقارع الحجة بالحجة ، لا يرفض قولا الا عن بينه ، ولا يرجح رأيا الا ببرهان ، ومن ثم أصبح رأيه حجة عند الخاصة من أهل العلم ، وأصبح علماً بين المجتهدين من الفقهاء والمحدثين ، ومفخرة من مفاخر المغرب على المشرق .

يروى أن رجلا حضر مجلسه وأعجب بحفظه واتقانه ، فخاطبه يا حافظ المشرق ، المغرب ، فأجابه أبو عمر ، لعلك تريد أن الخطيب البغدادى حافظ المشرق ، فسكت ، وصادف أن رحل الرجل إلى الشرق ، فيى فريضة الحج ، وحضر مجلس الخطيب البغدادى وسمع منه ، ثم عاد إلى الاندلس، واستمع من أبن عبد البر مرة أخرى، ووجد البون شاسما ، ولما أنتهى المجلس ، قال له : يا حافظ . . . و . . . يريد يا حافظ المغرب والمشرق ، فحذف كلمة المغرب لأنها وردت في خطابه سابقا ، وحذف كلمة المشرق لأنها وردت في كلم الشيخ أبن عبد البر، وكم كان الغرق بين الوقتين ؟ .

وقد وصف أبو عمر بأنه حافظ عصره مطلقاً ، ونعته بعض العلماء بأنه بخارى المغرب .

وحسلاتسه: لم يغادر أبو عمر بلاد الأندلس،ولكنه تنقل في ارجائها شرقاً وغرباً، فسكن دانية، وبلنسية، وشاطبة، وتولى قضاء اشبونة ، التي حسى عاصمة دولة البرتفال اليوم ، وكذلك تشترين ايام ملكها ابن الأفطس ، اما اشبيلية فقد نزلها ، ولم يرقه المقام بها ، نظراً لما قوبل به من أهلها مسن جفوة وتنكر ، فارتحل منشدا :

تنكر من كنا نسر بقرب وعاد زعافا بعد ما كان سلسلا وحق لجار لم يوافق حساره ولا لاءمته المدار أن يتحسولا بليت بحمص والمقام ببلسدة طويلا لعمرى مخلق يورث البل اذا مان حر عند قوم اتامـــم ولم ينا عنهم كان أعمى واجهلا ولم تضرب الأمثال الالعالم وماعوتب الانسان الاليعقلا

وقد كانت اشبيلية تسمى حمصاً تشبيها باختها بالشام ، وهكذا نرى ان الحافظ أبا عمر ابن عبد البر رحمه الله كان أديبًا شأعرا ، يجهد الفحول والبلغاء في النثر والشعر، وقد الف في ميدان الأدب كتاباً يدل على مكانته السامية فيه سماه (بهجة المجالس وأنس المجالس) جمع فيه نوادر أدبيـة ، وطرقاً سنية ، ومن شعره يباحى بالعلم ويعض على طلبه .

اذا فاخبرت فافخبر بالعلبوم ودع ما كان من عظم رميسم فكم امسيت مطرحاً بجهــل وعلمي حل بي بيسن النجــوم وكائن من وزير سار نحوى فلازمني ملازمة الغريسم وكم اقبلت متئمة مهمابسا فقمام الى من ملمك عظيمسم ورکب سیار فسی شرق وغسرب بذکری مثل عرف فی نسیسسم

وقال في وصية لولده يحضه على الاستقامة وتقوى الله ويهون من شأن الدنيا ومتاعبها:

تجاف عن الدنياً ومـون لقدرمـا وسارع بتقوى الله سرا وجهــــرة فلا ذمة اقوى-هديت من-التقـــوى ولا تنس شكر الله في كل نعمسة يمن بها فالشكر مستجلب النعمي فدع عنك ما لا حفظ فيه لعاقسل فان طريق الحق أبليج لا يخفسي وشبع بايسام يقيمن قسلانسسسل وعمر قصير لا يسدوم ولا يبقسسى السم تمسر أن العمسر يعظى مسوليسساً فبمدتسه تبلسسي ومدتسسه تفنسسسي

ووف سبيل الدين بالمروة الوثقسي

### شيبوخته:

أخذ الحافظ أبو عمر ابن عبد البر عن الجهابذة من كبار علماء الاندلس، وقد كانت قرطبة كعبة القاصدين من انحاء المعمورة شرقاً وغرباً،ومن ثم كانت مقر الفطاحل من أثمة العصر في جميع الفنون ومن أكابر شيوخ الامام ابن عبد البر رحمه الله .

ت - خلف بن القاسم بن سهل بـن الدبـاغ الأنـدلسي المتوفـي
 سنة 393 هـ .

عبد الوارث بن سفیان بن حبرون ، لازم قاسم بن اصبغ بضع سنین ، وسمع من القاضی ابن زرب ، وابن أبی دلیم ، وغیرهم ، أثنی علیه المؤلف وقال انه حدث بعلم جم .

3 - وعبد الله بن محمد بن عبد المومن ، رحل الى العراق وغيرها ، وسمع من أكابر العلماء ، وأصبح من أكابر المحدثين بالأندلس ، توفى رحمة الله عليه سنة 390 ه .

4 - محمد بن عبد الملك بن صيفون الرصافى ، أبو عبد الله ، أخذ عن أبى سعيد ابن الأعرابي وغيره ، كان من الأعلام المشهورين .

5 - أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن أسد الجهنى البزار ، سمع بالأندلس ، ورحل الى الحجاز والشام ومصر ، فسمع من أهلها ، وصاد من العلماء الأفذاذ .

6 - الحسين بن عبد الله بن يعقوب البيجاني أبو على ، روى عسن سعيد بن مخلوف كتاب عبد الملك بن حبيب وعنه أخذ أبن عبد البر ، وأبو العباس أحمد بن عمر العذرى رحمهم الله .

7 ـ أبو عبر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بأبن المجسور ، الأموى ولاه ، محدث ، مكثر ، ثقة ، سمع أبا على الحسن بن سلمة ، وأبا بكر أحمد بن الفضل الدينورى ، ووهب بن مسرة ، ومحمد بن معاوية القرشى ، وقاسم بن أصبغ ، وسمع منه خلق كثير ، من أجلهم أبو محمد على بن أحمد ، وابن عبد البر ، كانت وفاته رحمه الله سنة 401 هـ .

8 ـ أبو عثمان سعيد بن نصر بن عمر ابن خلف الأندلس الحافظ ، رحل في طلب العلم ، ودخل الى خراسان ، سمع من أبى سعيد أبن الاعرابى ، واسماعيل الصفار ، وبالأندلس من قاسم بن أصبغ ، ووهب بن مسرة ، وغيرهم ، توفى رحمه الله ببخارى .

9 - احمد بن قاسم بن عبد الرحمان التاهرتى البزاد ، يكنى أبا الفضل ، ولد بتاهرت ، وانتقل مع والده وهو طفل الى الأندلس ، فنشأ بها ، وأخذ العلم عن رجالها ، حتى صار علماً من الأعلام ، سمع من ابن أبى دليم ، وقاسم بن أصبخ ، ووهب بن مسرة ، وعنه أخذ أبو عمران الفاسى، وأبو يوسف ابن عبد البر ، كان ثقة فاضلا رحمه الله .

10 \_ أبو عبر أحمد بن محمد بن عبد الله الطلبنكى ، وطلبنكة بلاة بالاندلس ، نشأ بها أبو عبر هذا ، وقد كان أماماً في القراءات ، رحل فسيم من أبي بكر محمد بن يحيى الدمياطي ، روى عنه أبو محمد إبن حزم ، وأبو عبر أبن عبد البر ، رحمهم الله .

II \_ أبو عمر احمد بن عبد الملك الاشبيل المعروف بابن المكوى ، انتهت اليه رياسة الفتوى بقرطبة في عهده ، والف بالاشتراك مع أبى مروان المعيطي كتاباً في أقوال الامام مالك ، بأمر من المنصور بن أبي عامر ، وقد لازمه ابن عبد البر واخذ عنه كثيراً .

ومن جلة شيوخه غير هؤلاء من الاندلسيين ، أبو مطرف القنازعى ، والقاضى يونس بن عبد الله ، وأبو الوليد ابن الفرضى ، واحمد بن فتح الرسان ، ويحيى بن وجه الجنة .

كما أجازه من مصر كتابة ، أبو الفتح ابن سيبخت ، والحافظ عبد الفنى ، ومن مكة أبو القاسم عبيد الله بن السقطى واحمد بن نصر الدراوردى ، وأبو ذر الهروى .

اولئك بعض شيوخ ابن عبد البر الذين تلقى عنهم وعاصرهم وتأثر بهم وأخذ عنهم رسالة العلم ونشر سنة الرسول الأكرم ، فأدى الأمانة، وبلغ الرسالة، رحمه الله ورضى عنه ، وقد أخذ عنه خلق كثير من جلتهم .

I — أبو عبد الله الحميدى الحافظ الثبت الامام، واسمه محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدى الأندلس الميورقى ، نسبة الى جزيرة شرقى الأندلس ، سمع بمصر والشام والعراق والحرمين ، سكن بغداد وكان من كبار تلامذة ابن حزم ، والقضاعي ، وأبن عبد البسر ، ولد نسنة 420 وتوفى سنة 488 رحمه الله .

2 \_ أبو على الغساني ، واسمه الحسين بن محمد بن حمد الجياني ، محدث الأندلس وحافظها الثبت ، أخذ عن حكيم بن محمد الحداني ، وحاتم بن محمد الطرابلسي ، وابي عمر ابن عبد البر رحمهم الله ، كانت وفاته سنة 498 هـ

3 ـ أبو الحسن طاهر بن مفوز بن احمد المعافرى الشاطبسى ، الحافظ المجود الامام ، أخذ عن أبى عمر إبن عبد البر فأكثر وكان من أثبت الناس عنه توفى سنة 484 هـ .

4 \_ أبو يحيى سفيان بن العاص المتوفى سنة 520 هـ .

ومن تلاميذه غير حؤلاء أبو العباس الدلائي ، وأبو محمد أبس أبى القاسم أبى قحافة ، ومحمد بن فتوح الأنصارى ، وأبو داوود سليمان بن أبى القاسم

المقرى ، وابو محمد عبد الله بن محمد بن احمد بن العربى ، وابو القاسم الحسن الهوزني وغيرهم .

# (مكانت عند العلمة):

انتزع أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله الثناء من اقرانه، ومن فحول العلماء من بعده، بمكانته السامية في الفهم والحفظ والاتقان وبما خلفه مسن اثر كبير في مؤلفاته العديدة .

يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمرابن عبد البر في الحديث .

وقال الامام أبو محمد ابن حزم : التمهيد لصاحبنا ابى عمر ابن عبد البر ، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا ، فكيف أحسن منه ؟ إ

وقال: ومبن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي بلغها ، واستحق الاعتداد به في الاختلاف ، مسعود بن سليمان ، ويوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر .

وقال ابن سكرة : سمعت أبا الوليد الباجي يقول : أبو عمر أحفظ

وقال الفسانى : سمعت أبا عمر إبن عبد البر يقول : لم يكن ببلدنا أحد مثل قاسم بن محمد ، واحمد بن خالد الحباب ، قال الفسانى : ولم يكن أبو عمر ابن عبد البر بدونهما ، ولا متخلفا عنهما .

وقال الحميدى : أبو عمر فقيه حافظ مكثر ، عالم بالقراءة وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال ، قديم السماع ، يميل في الفقه الى أقوال الشافعي رحمة الله عليه .

وقال ابن فرحون: ابن عبد البر شيخ علماء الاندلسس، وكبيسر محدثيها، واحفظ من كان فيها لسنة ماثورة، ساد أهـل الزمـان فـى الحفظ والاتقان.

(4-1)

وقال الفتح بن خاقان في (مطبح الأنفس) : أبو عبر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر امام الأندلس وعالمها الذي التاحت به معالمها ، صحح المتن والسند ، وميز المرسل من المسند ، وفرق بين الموصول والمنقطع ، وكسا الملة منه نور ساطع ، حصر الرواة ، واحصي الضعفاء منهم والثقاة ، جد في تصحيح السقيم ، وجدد منه ما كان كالكهف والرقيم ، مع التنبيه والتوقيف ، والاتقان والتثقيف ، وشرح المقفل،واستدراك المغفل ، له فنون هي للشريخة رتاج ، وفي مغرق الملة تاج ، كان ثقة ، والانفس على تغضيله متفقه ، اما ادبه فلا تعبر لجته ، ولا تدحض حجته ، له من الصفات والمزايسا ما يجعله أحد الأثمة الأعلام .

وقال ابن العماد في (الشدرات) : ليس لأهل المغرب أحفظ منه،مع الثقة والدين والنزاهة،والتبحر في الفقه والعربية والأخبار .

وقال ابن خلكان:أبو عس ابن عبد البر امام عصره في الحديث والاثر وما يتعلق بهما .

وقال صاحب المعرب في حلى المغرب: الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمرى امام الأندلس في علم الشريعة ورواية الحديث ، وفاضلها الذي حاز قصب السبق ، إلى أن قال: أنظر إلى آثاره تغنيك عن أخباره .

وقال ابن بشكوال: لم يكن في الأندلس مثله في الحديث.

وقال الحافظ الذهبي: كان ابن عبد البر في أول أمره ظاهريا أثريا ، ثم صار مالكيا ، مع ميل كثير الى فقه الشافعي في مسائل ، لا ينكر له ذلك،

فانه معن بلغ رتبة الاجتهاد ، ومن المسائل التي سار فيها على ملاهسب الشافعية الجهر بالبسملة ، فقد صنف في ذلك وانتصر له .

تلك أقوال بعض أساطين العلم في الحافظ أبي عمر يوسف أبن عبد البر النمري رحمه الله ورضي عنه، وهي قليل من كثير .

## (الاده وكتبه):

تلك آثبارنا تبدل علينسا فانظروا بعدنا السي الآثبار

ان الآثار التي تركها أبو عمر رحمه الله تدل على مكانته السامية في الفقه، والحديث، واللغة، والأدب، وعلم الأنساب، والسير، فهو صاحب التا ليف المفيدة، الجامعة الأنواع الدراية والرواية ، لم يستطع أحد أن يشنق غباره في التحقيق والتمحيص، فقد كان بحرا لا ساحل له في علم الأثر، حائزاً قصب السبق في مضماره، متضلعاً فيعلوم اللغة واصولالشريعة، ومن ثم كان بصيراً بالغقهوالرأى، ذا بسطة في الاحتجاج لما يختاره من الآراه ، فكانت كتبه في كل فن مطبوعة بطابع الاستقلال في التفكير ، تظهر فيها شخصيته واضحة نزيهة ، تنم عن اجتهاد مبنى على تدبر وتمحيص ، وقد نفع الله بتا ليفه ومصنفاته الدارسين والطالبين لمختلف أنواع العلوم ، اذ هي عديمة النظائر والأشباء ، لكشرة فو الدها، وجم معلوماتها ، وذلك سبب شهرتها وعزتها، فقد وفق الله مؤلفها، وأعانه وسدده ، فكان عالى السند، مقتدراً على البحث بدقة وجلاء، يقبل ويرفض عن بينة، ومن التى نظرة فاحصة على مؤلفاته الكثيرة واطلع عليها عسرف سر شهرته، وعلم سبب خلود ذكره في ما ثره ، فقد علا سنده ، واستقل رأيه ، وأصبح علماً بمفرده ، ومرجماً في علوم السنية والفقيه ، ومين أجيل مؤلفاته وأعظمها:

- ت) كتاب التمهيد ، لما في الموطا من المعاني والأسانيد ، وحو كتاب لم يتقدمه أحد الى مثله، وحو سبعون جزءا حسب تجزئة الأصل ، رتبه المؤلف على أسماء شيوخ الامام مالك الذين روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث .
- 2) كتاب الاستذكار ، بمناهب علماء الامصار ، فيما تضمنه الموطأ من معانى الرأى والآثار ، وموضوع الكتابين الجليلين هو شرح ما جاء فى موطأ الامام مالك من السنة والرأى والآثار، وليس الاستذكار اختصارا للتمهيد كما قيل .
- 3) كتاب الاستيعاب، جمع فيه اسماء الصحابة، وقد ذيله أبو بكر إبن
   فتحون ولهذا الذيل تكملة لاحمد بن السكن .

والكتاب مطبوع بهامش الاصابة على نفقة جلالة الملك المولى عبد الله ! الحفيظ رحمه الله !

- 4) كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله .
  - 5) كتاب الدرر في اختصار المعاني والسير.
  - 6) كتاب العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم .
  - 7) كتاب القصد والامم في انساب العرب والعجم .
  - 8) كتاب الاكتفاء في قراءة نافع وابي عمر بن العلا .
- و) كتاب بهجة المجالس وانس المجالس، جمع فيه نوادر ودررا من الشعر والنثر .
  - IO) كتاب الانباه عن قبائل الرواة .
  - II) كتاب الانتقاء لمذاهب الثلاثة العلماء ، مالك ، وابي حنيفة ، والشسافعسي .
    - 12) كتاب البيان في تلاوة القرآن .
      - 13) كتاب الأجربة الموعبة .
      - 14) كتاب الكنى في سبعة أجزاء .

- 15) كتاب المغازى .
- 16) كتاب الانصاف فيما في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف، انتصر فيه بادلة كثيرة للجهر بها في الصلاة، وهو كتاب صنفير في نحو كراستين.
  - 17) كتاب الشواهد في اثبات خبر الواحد .
    - 18) كتاب الاشراف في الفرائض.
    - 19) كتاب اختصار التمييز لمسلم .
    - 20) كتاب اختصار احمد بن سعيد .
    - 21) كتاب الكافي على مذهب مالك .
- 22) كتاب التقصى لحديث الموطأ،وهو تجريد لما شرحه في التمهيد من أحاديث النبي عليه السلام مما رواه الامام مالك في الموطأ .

ويذكر المؤلف رحمه الله انه تلقى ما فى الموطا من احاديث وآثار عن شيوخه بالسند المتصل ، فقد رواه عن أبى عثمان سعيد بن نصر ، لفظا منه ، قراءة على المؤلف من كتابه قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، ووهب بسن مسرة ، قالا : حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك .

كما يرويه بسند آخر عن أبى الفضل أحمد بن قاسم البزار ، قرآءة من المؤلف عليه ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى دليم ، ووهب بن مسرة ،قالا : حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك ، وبسند آخر ، عن أبى عمر أحمد بن محمد بن أحمد ، قراءة من المؤلف عليه ، قال : حدثنا وهب بن مسرة النم السند .

كما يرويه أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد هذا قائلا : حدثنا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد ، قالا : حدثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال : حدثنى أبى عن مالك رضى الله عنهم .

وهذا السند كما ترى ثنائي في أصله فهو مروي عن طريق محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى، ومن طريق عبيد الله بن يحيى بن يحيى عن أبيه

يحيى عن مالك . وفيما بعد ذلك يتفرع ، فيرويه قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة ومحمد بن عبد الله بن أبى دليم،ويتلقاه سعيد بن نصر عن قاسم ووهب ابن مسرة وعنه المؤلف ، كما يتلقاه عن محمد بن عبد الله بن أبى دليم ووهب ابن مسرة احمد بن قاسم البزار وعنه المؤلف ، أما طريق عبيد الله بن يحيى فعنه أخذه الأحمدان ، ابن مطرف ، وابن سعيد ، وعنهما أخذ أبو عمر أحمد بن محمد بن احمد ، وعنه المؤلف .

وقد أشار المؤلف الى سبب اعتماده على رواية يحيى، كما أشار السى انه سيذكر ما هو خارج عن روايته عنه من امهات احاديث الأحكام، لأنه روى موطأ الامام مالك من عدة طرق غير طريق يحيى بن يحيى الليثي وسنوجر تراجم هؤلاء الرجال فيما يلى، باستثناء من مر ذكره من شيوخ ابن عبد البر.

I \_ يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس ، يكنى أبا محمد،ويكنى أبوه يحيى بابى عيسى وهو من مصمودة طنجة،أسلم جده وسلاس على يد يزيد ابن أبى عامر الليثى الكنانى ، فكان ولاؤه فيهم ، فهو ليثى ولاء ، رحل السى الشرق وهو ابن 28 سنة ، وسمع من الامام مالك الموطأ غير أبواب من كتاب الاعتكاف حدث بها عن زياد ، واعجب مالك بسمت يحيى وعقله ، فسماه العاقل ، وأوصاه عند وداعه بطلب منه ، فقال : عليك بالنصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ، ولم يغادر المدينة حتى توفى الامام مالك ، فحضر جنازته سنة 179 ه ، كما سمع من ابن وهب ، والليث ، ورحل مرة أخرى فسمع من ابن قائم ، وحمل معه علما كثيرا ، كما سمع من ابن عيينة ، ونافع ابن أبى نعيم القارىء ، وعاد الى الأندلس بعلم غزير ، فكان من أكبر أسباب انتشار مذهب مالك بالمغرب والأندلس ، توفى رحمه الله سنة 234 ه .

2 - عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثى، فقيه قرطبة بومسند الأندلس بعد والده ، يكنى أبا مروان، روى عن والده موطأ الامام مالك ، ورواه عنه خلق كثير ، من أجلهم أبوى عمر أحمد بن مطرف واحمد بن سعيد ، كان محترماً عند العامة والخاصة ، مات سنة 298 ه .

3 محمد بن وضاح بن بزیغ، أبو عبد الله ، مولى عبد الرحمان بن معلویة بن هشام ، من الرواة المكثرین ، والأثمة المشهورین ، رحل السی الشرق فی طلب العلم ، سمع آدم ابن أبی ایاس ، ویحیی بن معین ، وابن أبی شیبة ، وغیرهم كثیر ، وسمع بافریقیة من سحنون بن سعید التنوخسی ، وبالاندلس من یحیی بن یحیی اللیثی ، وحدث بالاندلس ، وتلقی عنه العلم بها خلق كثیر ، من جلتهم وهب بن مسرة ، وابن ابی دلیم ، وقاسم بن أصبغ ، توفی سنة 286 ه .

4 - قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح البيانى ، أبو محمد ، امام من أثمة الحديث ، حافظ مكثر ، سمع من محمد بن وضاح ، ومحمد بن عبد السلام الخشنى ، ورحل الى الشرق ، فسمع من محمد بسن السماعيل الترمذي واسماعيل بن اسحاق القاضي وغيرهم، له كتاب المجتبى، على غرار المنتقى لابن الجارود ، وكتاب فى الناسخ والمنسوخ ، وكتاب فى فضائل قريش ، وآخر فى غرائب حديث مالك ، وما ليس فى الموطأ . روى عنه جماعة من آكابر العلماء أمثال عبد الوارث بن سفيان ، وابن الجسور ، وسعيد بن نصر ، وغيرهم ، مات بقرطبة سنة 340 هد رحمه الله .

5 - وهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم التميمى ، أبو الحزم ، سمع من ابن وضاح ، وعبيد الله بن يحيى ، والاعناقى، وقاسم بن أصبغ ، والخشنى، وابن وهب ، ومحمد بن عزرة وغيرهم ، كان اماماً ، ثقة ، حافظاً ، فقيهاً ، ضابطاً ، مع ورع وفضل ، استقدم الى قرطبة ، وسمع منه علم كثير ، حدث عنه جماعة من الأثمة ، منهم أبو عثمان سعيد بن نصر ، واحمد بن قاسم البزار، تكلم فى الحديث وعلله ، له كتاب فى السنة رحمه الله .

6 ـ محمد بن محمد بن عبد الله بن أبى دليم ، يكنى أبا عبد الله ، كان عالماً فقيها زامداً متبتلا ، من أكابر علماء الأندلس وخيارهم ، واسع العلم ، جم الفضل ، من النساك الصالحين المجتهدين ، امتنع عن الجلوس للناس الى أن توفى كثير من أصحابه ، فجلس للحديث قبل وفاته بشلاث

سنوات ، قال عنه الباجى ؛ من أراد أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى ابن أبى دليم ، سمع من محمد بن وضاح وغيره ، وسمع منه خلق كثير ، منهم احمد بن قاسم البزار ، كان صرورة لا يطأ النساء الم يتداو قط ولا احتجم، عاش 84 سنة وكانت وفاته سنة 372 هـ رحمه الله .

7 - أبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمان ، يعرف بابن المساط، كان رجلا صالحاً فاضلا معظماً عند ولاة الأمر بالاندلس، يستشيرونه في المهام ، وقد كان صاحب الصلاة ، روى عن سعيد بن عثمان الاعناقي ، وابي صالح أيوب بن سليمان ، وعبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي ، وغيرهم ، روى عنه أبو عبد الله محمد ابن ابراهيم المعروف بابن القراميدي ، وأبو عمر أحمد بن محمد بن الجسور ، وكانت وفاته سنة 352 هـ رحمه الله .

8 - احمد بن سعيد بن حزم الصدفى المنتجل أبو عمر ، كان عالماً فقيها ، سمع بالأندلس جماعة من الأثمة ، مثل أبى عثمان سعيد بن عثمان الاعناقى ، ومحمد بن قاسم ، كما سمع من فطاحل الشرق فى رحلته ، أمثال اسحاق بن ابراهيم بن النعمان ، وأبى جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل ، وابن أبى عجينة احمد بن عيسى المصرى صاحب عبد الله بن احمد بن حنبل ، توفى الصدفى رحمه الله سنة 350 ه .

مؤلاء هم رجال السند الذي روى به المؤلف موطأ الامام مالك عن يحيى بن يحيى الليثي، رحمهم الله، ورضى عنهم، وكلهم أقطاب ثقات أفاضل .

### وفساتسه:

انتهى المطاف بابى عمر ابن عبد البر الى مدينة شاطبة، وبها ادركته منيته ليلة الجمعة آخر ربيع الثانى سنة ثلاث وستين واربعمائة، عن خمس وتسعين سنة وخمسة أيام، رحمة الله رحمة واسعة، واجزل ثوابه، ونفع بعلومه المسلمين، آمين .